

## المكتبة الخضراء للأطفال



تصدرها دارالمع<u>ا</u>رف



كَانَ أَحَدُ ٱلرِّجَالِ يَعِيشُ مَعَ زَوْجَتِهِ عِيشَةً سَعِيدَةً كُلُّهُا وَفَاءٌ وَإِخْلَاصٌ ، يُفَكِّرُ كُلُّ مِنْهُما فِي ٱلْآخِرِ ، وَيَتَمَنَّى أَنْ يَجْعَلَهُ سَعِيدًا . وَقَدْ رَزَقَهُمَا ٱللَّهُ بِنْتًا جَمِيلَةً ، فَفَرِحَا بِوِلاَدَتِهَا فَرَحًا كَثِيرًا ، وَأَحَبَّاها كُلَّ الْخُبِّ ، وَٱتَّخَذَاها تَسْلِيَةً لَهُما فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنَ ٱلْأَوْقاتِ ، يَجِدانِ فِي ٱبْسِامَتِها لَذَةً ، وَفِي حَرَكَتِها نَشاطًا وَجَمالًا . وَقَد كَانَتُ هَذِهِ ٱلْبُنْتُ فِيها بَعْدُ تُسَمَّى سِنْدِرِلاً .

وَفِي يَوْم مِنَ ٱلْأَيَّامِ مَرِضَتِ ٱلْأُمُّ ، وَعَجَزَ ٱلْأَطِبَّاءُ عَن عِلاجِها ، فَماتَت ، فَتَبَدَّلَ سُرُورُ ٱلْأُسْرَةِ إِلَى حُزْنِ ، وَحَزِنَ عَلَيْها زَوْجُها حُزْنًا شَدِيدًا ، وَأَصْبَحَ وَحِيدًا ، يَشْعُرُ بِأَلَم الْوَحْدَةِ وَٱلْفِرَاقِ ، وَفَقَدَتِ ٱلطِّفْلَةُ الصَّغِيرَةُ ٱلْأُمَّ ٱلْآيِ كَانَتْ تَعْطِفُ عَلَيْها ، وَتُفَكِّرُ فِي أُمُورِها ، الصَّغِيرَةُ ٱلْأُمَّ ٱلْآيِ كَانَتْ تَعْطِفُ عَلَيْها ، وَتُفَكِّرُ فِي أُمُورِها ، وَصارَت بِغَيرِ أُمَّ قَكَانَ ٱلْأَبُ يَحْزَنُ كُلَّما نَظَرَ إِلَى بِنْتِهِ ، وَيَتَذَكَّرُ وَصارَت وَقَاءَها ، وَكَمالَها وَإِخْلاصَها ، وَأَيَّامَها ٱلْمَاضِيَةَ ، وَحَياتَها زَوْجَتَهُ وَوَفَاءَها ، وَكَمالَها وَإِخْلاصَها ، وَأَيَّامَها ٱلْمَاضِيَةَ ، وَحَياتَها التَّاضِيَة ، وَحَياتَها التَّاضِيَة ، وَحَياتَها التَّاضِيَة ، وَحَياتَها التَّاضِيَة ، وَحَياتَها التَّامَةَ مَا تَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَالِقَالَهُ الْمُعَالِقَالَةً الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ اللَّهُ الْمُعَالِقَالَةً الْمُعَالِقَالَهُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالِقَالَهُ الْمُؤْلِقِيْنَ الْمُعَالَةُ الْمُعَالِقَالَهُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالَةُ الْمُعَالِقَالَهُ الْمُؤْلِقِيْنَ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقِيْنَا مُهَا اللَّهُ الْمُؤْلِقِيْنَا اللَّهُ الْمُؤْلِقَالَةُ الْمُؤْلِقَالَةً الْمُهَا الْمُؤْلِقَالَةً الْمُهَا الْمُؤْلِقَالَةً الْمُهَا الْمُؤْلِقِيْنَ اللَّهُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَالَةً الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَالَةً الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقِيْنَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِيْنَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

وَقَدِ آضْطُرَ ٱلْأَبُ أَنْ يُحْضِرَ مُرَيِّةً لِتَرْبِيَةِ بِنْتِهِ، وَلَكِنَّ ٱلْمُرَيِّةَلَمْ مَسْتَطِعْ أَنْ تَمْلَأَ فَرَاغَ ٱلْأُمِّ، وَٱسْتَمَرَّ ٱلْأَبُ سَنَواتٍ كَثِيرَةً بِغَيْرِ زَواجٍ ، ثَسْتَطِعْ أَنْ تَمْلَ فَرَاغَ ٱلْأُم آنَ وَالْبَتِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ سَيِّدَةً تَعُلُّ مَحَلَّ زَوْجَتِهِ ٱلْأُولَى ثُمَّ رَأَى أَنَ مِنَ ٱلْوَاجِبِ أَنْ يَتَزَوَّجَ سَيِّدَةً تَعُلُ مَحَلَّ زَوْجَتِهِ ٱلْأُولَى فَيُ الْعَطْفِ عَلَى بِنْتِهِ وَتَرْبِيَهِا ، وَٱلْقِيَامِ بِتَدْبِيرِ أُمُورِ ٱلْبَيْتِ . فِي ٱلْعَطْفِ عَلَى بِنْتِهِ وَتَرْبِيهِا ، وَٱلْقِيَامِ بِتَدْبِيرِ أُمُورِ ٱلْبَيْتِ . تَزَوَّجَ ٱلْأَبُ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يُحْسِنِ ٱخْتِيارَ زَوْجَتِهِ ، فَقَدَ ٱخْتَارَ تَزَوَّجَ ٱللَّهِ بُنْ مُثَرَقَ جَا اللَّهِ أَلُولَكُ لَمْ يُحْسِنِ ٱخْتِيارَ زَوْجَتِهِ ، فَقَدَ ٱخْتَارَ سَيِّدَةً كَانَتُ مُتَزَوِّجَةً ، وَمَاتَ زَوْجُهَا ، وَتَرَكَ لَهَا بِنْتَيْنِ أَكْبَرَ



مِنْ سِنْدِرِلاً بِعِدَّةِ سَنَواتٍ ، وَكَانَتِ الزَّوْجُ الْجُدِيدَةُ مُتَكَبِّرَةً ، مُكَبِّرَةً ، مُخَبَّةً لِنَفْسِها ، لا تَعْرِفُ الْوُفاءَ وَالْإِخْلَاصَ ، وَلا تُفَكِّرُ إِلَّا فِي بِغْتَها . وَلَمْ تَكْرَهُهَا أَشَدَ وَهُجِها ، بَلْ كَانَتْ تَكْرَهُهَا أَشَدَ الْكُرْهِ ، وَتَتَظَاهَرُ بِحِبُهًا أَمَامَ أَبِيها، وَلا تُظْهِرُ هٰذَا ٱلْكُرْةَ أَمَامَهُ ، وَتُسِيءُ مُعَامِلَتَهَا ، وَتَحْسُدُها ، لِأَنْهَا كَانَتْ أَجْمَلَ مِن بِنْتَها . وقَدْ شَارَكَتُها بِنْنَاها فِي هٰذَا ٱلْكُرْهِ وَالْحُسَدِ، وَكُنَّ جَمِيعًا ضِدَّها، فَانْقَلَبَتْ شَارَكَتُها بِنْنَاها فِي هٰذَا ٱلْكُرْهِ وَالْحُسَدِ، وَكُنَّ جَمِيعًا ضِدَّها، فَانْقَلَبَتْ شَارَكَتُها بِنْنَاها فِي هٰذَا ٱلْكُرْهِ وَالْحُسَدِ، وَكُنَّ جَمِيعًا ضِدَّها، فَانْقَلَبَتْ

وَكَانَتْ ٱلزَّوْجَةُ تَتَأَلَّمُ فِي نَفْسِها كُلَّما أَظْهَرَ ٱلْأَبُ عَطْفًا نَحْوَ بِنْتِهِ، أَوْ ٱشْتَرَى لَها هَدِيَّةً فِي عِيدِ مِيلادِها ، أَوْ أَخَذَها مَعَهُ فِي حَدِيقَةِ ٱلْوَ ٱشْتَرَى لَها هَدِيَّةً فِي عِيدِ مِيلادِها ، أَوْ أَخْضَرَ لَها لَعْبَةً جَدِيدَةً ، أَوْ كِتَابًا ٱلْمُنْزِلِ لِلتَّحَدُّثِ مَعَها ، أَوْ أَخْضَرَ لَها لَعْبَةً جَدِيدَةً ، أَوْ كِتَابًا جَدِيدًا . وَكَانَ ٱلتَّأَلُمُ يَظْهَرُ عَلَى وَجْهِ ٱلزَّوْجَةِ وَبِنْتَهُا ، مَعَ أَنَّ ٱلْأَبَ الْأَبَ كَانَ يُعامِلُ بِنْتَهُ ، وَيُفَكِّرُ فِيهِما كَما يُفكِّرُ فِي بِنْتِهِ ، وَيُعامِلُ بِنْتِهِ ، وَيُعامِلُ بِنْتَهُ ، وَيُفكِّرُ فِيهِما كَما يُفكِّرُ فِي بِنْتِهِ ، وَتُعامِلُها مِثْلَ بِنْتَهُا .

وبَعْدَ سَنتَيْنِ مِنْ زُواجِهِ ٱلثَّانِي مَرِضَ ٱلْإَبُ، وَماتَ، وَتَرَكَ بِنْتَهُ مَرِضَ ٱلْإَبُ، وَماتَ، وَتَرَكَ بِنْتَهُ ٱلصَّغِيرَةَ يَتِيمَةً ، لا أُمَّ لَهَا وَلا أَبَ . وَقَد حَزِنَتِ ٱلطَّفْلَةُ لِؤْتِ أَبَ الطَّفْلَةُ لِؤْتِ أَبِيها حُنْزِنًا شَدِيدًا، وَفَقَدَتْ بَعْدَ أَبِيها حُنْزِنًا شَدِيدًا، وَفَقَدَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ كُلَّ حُبِّ فِي ٱلْحَياةِ ، وَكَانَتْ مَوْتِهِ مَنْ مَنواتٍ ،

فَشَعَرَتْ بِمَعْنَى ٱلْفِراقِ ، وَأَحَسَّتِ ٱلْفَراغَ ٱلَّذِي تَرَكَهُ أَبُوها . وَخُلُقًا وَقَدْ أَعْطَى ٱللهُ سِنْدِرِلَّا ٱلْحِزِينَةَ جَمَالًا كَثِيرًا ، وخُلُقًا نِبِيلًا . وَكُلَّمَا كَبِرَت سِنْهُا آزْدَادَت جَمالًا فِي صُورَتِها ، ورِقَّةً فِي مُعامَلَتِها ، وازْدَادَت وَرُجُ أَبِيها وبِنْتاها غَيْرَةً مِنْها ، وكَرَاهَةً فِي مُعامَلَتِها ، وازْدَادَت وَرُجُ أَبِيها وبِنْتاها غَيْرَةً مِنْها ، وكَرَاهَةً لَها . وأَسْتَمَرَّتِ ٱلْأُسْرَةُ كُلُّها فِي بَيْتِ الْأَبِ ٱلَّذِي ماتَ ، وأَخَذَتْ زُوْجَةُ أَبِيها ثَرْوَتَهُ ٱلَّتِي تَرَكَها ، وحُرِمَتْ بِنْتُهُ الْيَتِيمَةُ ٱلِانْتِفاعَ بِهِذِهِ وَهُجَةً أَبِيها ثَرْوَتَهُ ٱلَّتِي تَرَكَها ، وحُرِمَتْ بِنْتُهُ الْيَتِيمَةُ ٱلِانْتِفاعَ بِهِذِهِ

النَّرْوَةِ ، وَالتَّمَتُّعَ بِهَا ، فَشَعَرَتِ الْمُسْكِينَةُ بِقَسْوَةِ الْحُياةِ وشِدَّتِها ، وَمَا فِيها مِنْ ظُلْمٍ ؛ حَتَّى صارَت وَما فِيها مِنْ ظُلْمٍ ؛ حَتَّى صارَت حَياتُها لا تَحُتَمَل ، كُلُّها مَتاعِب وأَحْزان ، فَفِي الْوَقْتِ النَّذِي كَانَتِ وأَحْزان ، فَفِي الْوَقْتِ النَّذِي كَانَتِ وأَحْزان وبنتاها يَلْبَسْنَ أَنُواعًا السَّيِّدَةُ وبنتاها يَلْبَسْنَ أَنُواعًا مُخْتَلِفَةً مِنَ الْحَرِيرِ كَانَتْ سِنْدِرِلاً مُخْتَلِفَةً مِنَ الْحَرِيرِ كَانَتْ سِنْدِرِلاً مُخْتَلِفَةً مِنَ الْحَرِيرِ كَانَتْ سِنْدِرِلاً





آلغنيَّةُ آليتيمة بائِسَةً تَلْبَسُ خِرَقًا قَدِيمَةً ، ومَلابِسَ مُمَزَّقةً . وفِي قَدِيمَةً ، ومَلابِسَ مُمَزَّقةً . وفِي آلُوقتِ ٱلنَّدِي كُن َ يَتَمَتَّعْنَ بِمَا لَذَّ مِنَ ٱلطَّعامِ وَٱلشَّرابِ كَانَتْ سِنْدِرِلَّا تَأْكُلُ فُتاتَ ٱلْخُبْزِ ، سِنْدِرِلَّا تَأْكُلُ فُتاتَ ٱلْخُبْزِ ، وَٱلشَّرابُ مِنَ ٱلطَّعامِ وَٱلشَّرابُ مَنَ ٱلطَّعامِ وَٱلْبَقايَا ٱلَّتِي ثُنْتَرَكُ مِنَ ٱلطَّعامِ وَٱلْبَقايَا ٱلَّتِي ثُنْتَرَكُ مِنَ ٱلطَّعامِ

على ٱلمَّائِدةِ . وفي ٱلْوَقْتِ ٱلَّذِي كَانَتْ تَنَامُ فِيهِ ٱلسَّيِّدةُ وبِنْنَاها على أَسِرَةٍ مُرِيحَةٍ فِي حُجَرِصِحِيَّةٍ كَانَتْ سِنْدِرِلَّا تَنَامُ فِي حُجَرَةٍ مَلْكَةُ مِنْكَةً مِنْكَةً مِنْكَةً مُظْلِمَةً على سَطْحِ ٱلْبَيْتِ . فَي الْوَقْتِ ٱلَّذِي كُنَّ يَقْضِينَ وفي ٱلوَقْتِ ٱلَّذِي كُنَّ يَقْضِينَ وفي ٱلوَقْتِ ٱلَّذِي كُنَّ يَقْضِينَ أَوْقَاتَهُنَّ فِي النَّهُ مِ وَٱلرَّاحَة وفي الوَقْتِ اللَّذِي كُنَّ يَقْضِينَ وَقَاتَهُنَّ فِي النَّهُ مِ وَٱلرَّاحَة وَالْمَاحِةُ فَي الْمَاحِةُ فَي الْمَاحِقُونِ وَالْمَاحِةُ فَي الْمَامِينَ فِي الْمَامِينَ وَالْمَاحِةُ فَي اللَّهُ فَي الْمَامِينَ فَي الْمَامِينَ فَي الْمَامِينَ فَي الْمَامِينَ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي مُنْفِقِهُ فَي الْمَامِينَ فَي الْمَامِةُ فَي اللَّهُ فِي عَلَيْمَ الْمَامِةُ عَلَيْمُ اللَّهُ فَي الْمَامِينَ فَي الْمَامِةُ فَي الْمَامِينَ الْمَامِينَ الْمَامِينَ الْمَامِينَ الْمَامِينَ اللَّهُ فَي الْمَنْ فَي الْمَامِينَ اللَّهُ فَي الْمَامِينَ الْمَامِينَ الْمَامِينَ الْمَامِينَ اللَّهُ فَي الْمَامِينَ الْمَامِينَ الْمَامِينَ الْمَامِينَ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي الْمَامِينَ اللْمَامِينَ اللَّهُ فَي الْمَامِينَ اللَّهُ فَي الْمَامِينَ اللَّهُ فَي الْمَامِينَ اللَّهُ فَي الْمَامِينَ الْمَامِينَامِينَ الْمَامِينَ الْمَامِينَ



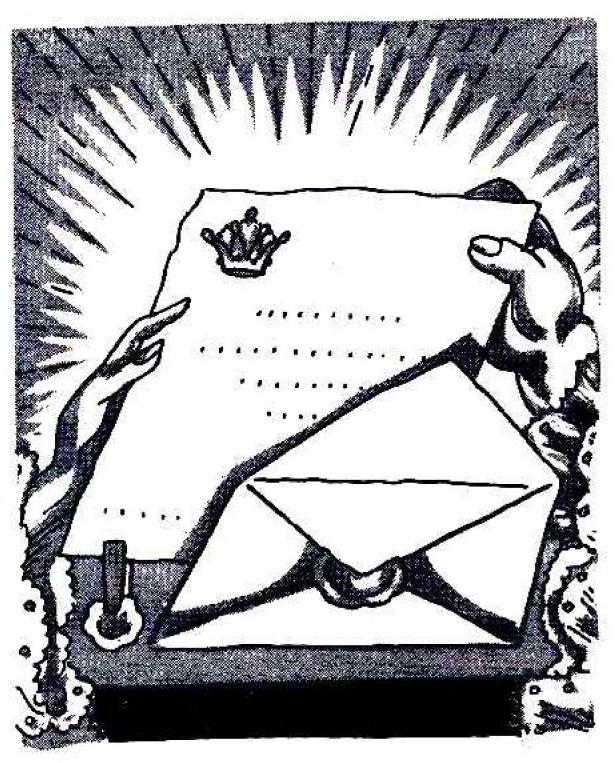

وَفِي يَوْمٍ مِنَ ٱلْأَيَّامِ تَسَلَّمَتْ بِنْنَا زَوْجَةِ ٱلْأَبِ بِطِاقَةً لِحُضُورِ حَفْلٍ دَعَا إِلَيْهِ ٱلْمُلِكُ كَثِيرًا مِنَ ٱلْأُمَرَاءِ وَٱلْأَمِيراتِ ، وَٱلنَّبَلاءِ وَٱلنَّبِيلاتِ ، لِيَحْتَفِلَ بِبُلُوعِ ٱبْنِهِ ٱلْأُمِيرِ سِنَّ ٱلثَّامِنَةَ عَشْرَةَ مِنَ ٱلْغُمْرِ ، وَلِيَخْتَارَ ٱلْأَمِيرُ شَرِيكَةً لَهُ فِي حَياتِهِ ، وكانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْعُمْرِ ، وَلِيَخْتَارَ ٱلْأَمِيرُ شَرِيكَةً لَهُ فِي حَياتِهِ ، وكانَ ذَلِكَ قَبْلَ مَوْعِدِ ٱلْخُفْلِ بِسِتَّةِ أَسَابِيعَ . وَأَخَذَتِ ٱلْأُمِّ وَبِنْنَاها يَنْظُرُنَ إِلَى هذهِ وَلَيْطَاقَةِ ، فَخُورَاتٍ بِهِا على سِنْدِرِلَّا ٱلْيَتِيمَةِ ٱلْخُزِينَةِ ، لِأَنَّ ٱلْبِنْتَيْنِ الْمُعَالَةِ ، فَخُورَاتٍ بِهِا على سِنْدِرِلَّا ٱلْيَتِيمَةِ ٱلْخُزِينَةِ ، لِأَنَّ ٱلْبِنْتَيْنِ

تَسَلَّمَتا هٰذِهِ ٱلدَّعْوَةَ ، ولَمْ تَتَسَلَّمْ سِنْدِرلَّا شَيْئًا .

وبَدَأَتِ ٱلْأَخْتَانَ تُعِدَّانَ ٱلْملابِسَ وَٱلْجُواهِرَ لِلْحَفْلَ، وَٱسْتَمَرَّتَا تَتَكَلُّمانِ عَنْهُ هَذِهِ ٱللُّهَ ۚ ٱلطُّويلَة ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا حَدِيثُ مَعَ أُمِّهِمَا غَيْرُهُ ، وَكَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ٱللَّبْسُ ؟ وَكَيْفَ تَخْتَارُ ٱلْأَلُوانُ ؟ . وَكُيْفَ تُطُرَّزُ ٱلْلَابِسُ ؟ وَمَاذَا تَشْتَرِيانِ مِنَ ٱلْجُوَاهِرِ ٱلثَّمِينَةِ ؟ وَقَدْ تَعِبَتْ سِنْدر لا مَعَهُما فِي ٱلْحِياكَةِ وٱلْخِياطَةِ، وإعْدَادِ ٱلْملابِس، وَ النَّهَ اعدَةِ فِي اللَّبْس، بعد الإنتهاءِ مِنْ أَعْمَالِهَا ٱلْيَوْمِيَّةِ ٱلَّتِي تَبْدَأَ ﴿ في ٱلصَّباحِ ٱللَّبَكِّرِ ، وَتَنْتَهَى بَعْدَ

فِي يَوْمِ آلَخْفُلِ ٱسْتَنْقَظَتا فِي تَمامِ ٱلْسَّاعَةِ ٱلْسَّادِسَةِ صَباحًا، وَأَيْقَظَتا الْسَّاعَةِ ٱلْسَّادِسَةِ صَباحًا، وَأَيْقَظَتا سِنْدِرِلَّا ٱلْسُكِينَةَ، وَأَزْعَجَتاها مِنْ فَوْمِها، وَٱسْتَمَرَّتِ ٱلْأُخْتانِ تُجَرِّبانِ ٱللَّابِسَ وَٱلجُواهِرَ طُولَ ٱلنَّهارِ، اللَّابِسَ وَٱلجُواهِرَ طُولَ ٱلنَّهارِ، وَسِنْدِرِلَّا تُساعِدُهُما فِي اللَّبْسِ وَالنَّهُورِ، وَسَيْنُ لَهُما ما يُناسِبُ وَٱلتَّجْرِبَةِ، وتبيَّنُ لَهُما ما يُناسِبُ

وَمَا لاَ يُنَاسِبُ مِنْها. وَلَمْ تَنْقَطِعْ حَرَكَةُ الْخَلْعِ وَٱللَّبْسِ إلاَّ ساعَتَيْنِ وَمَا لاَ يُناسِبُ مِنْها. وَلَمْ تَنْقَطِعْ حَرَكَةُ الْخَلْعِ وَٱللَّبْسِ إلاَّ ساعَتَيْنِ وَسطَ ٱلنَّهَارِ، قَضَهُما ٱلأُخْتانِ فِي تَنَاوُلِ طَعَامِ ٱلغَدَاءِ وَٱلنَّوْمِ بَعْدَهُ وَسطَ ٱلنَّهَارِ، قَضَهُما ٱلأُخْتانِ فِي تَنَاوُلِ طَعَامِ ٱلْغَدَاءِ وَٱلنَّوْمِ بَعْدَهُ وَحَتَّى تَسْتَطِيعا السَّهَرَ لَيْلاً. وَلِكَثْرَةِ ٱلْأَعْمالِ ٱلنِّي طُلِبَتْ مِنْ سِنْدِرِلاً فِي خَمْلُ ٱلنِّي طُلِبَتْ مِنْ النَّوْمَ كُلَّهُ فِي ذَلِكَ ٱلنُومِ لَمْ تَجِدْ وَقَتا تَتَنَاوَلُ فِيهِ كَسْرَةً مِنَ ٱلْخِبْرِ ٱلنُومَ كُلَّهُ وَخِينَا كَانَتْ سِنْدِرِلاً تُساعِدُ ٱلنُّقَاتَيْنِ فِي ٱللْبُسِ، أَرَادَتِ ٱلْكَبِيرَةُ وَخَينَا كَانَتْ سِنْدِرِلاً تُساعِدُ ٱلْفَتَاتَيْنِ فِي ٱللْبُسِ، أَرَادَتِ ٱلْكَبِيرَةُ مِنْ النَّهُمَا أَنْ تُولِمَ سِنْدِرِلاً مُ وَتَغِيظُها فَسَأَلَتُها وَ أَلا تَجُبِينَ يَا سِنْدِرِلاً مَنْ تُؤْلِمَ سِنْدِرِلاً ، وَتَغِيظُها فَسَأَلَتْهَا وَ أَلا تُجُبِينَ يَا سِنْدِرِلاً وَسَنْدِرِلاً مَا أَنْ تُؤُلِمَ سِنْدِرِلاً ، وَتَغِيظُها فَسَأَلَتُها وَ اللهُ تُجُبِينَ يَا سِنْدِرِلاً وَاللَّهُ مَا أَنْ تُؤُلِمَ سِنْدِرِلاً ، وَتَغِيظُها فَسَأَلَتُها وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ يَا سِنْدِرِلاً وَاللَّهُ الْمُ الْعَالَةُ اللَّهُ مَا أَنْ تُؤُلِمَ سِنْدِرِلاً ، وَتَغِيظُها فَسَأَلَتُهَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ يَا سِنْدِرِلاً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلِيكُونَ يَا سِنْدِرِلاً اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا



F

أَنْ تَذْهَى إِلَى هَذَا أَكَفُلِ ؟ فَأَجابَتْ سِنْدِرلاً ٱلْمُنْكِينَةُ ، ا وَقَدْ فَهِمَتْ مِنَ ٱلسَّوَالِ أَنْهَا و تَسْخَرُ بها : إِنَّ مِثْلِي لَمْ تَخْلُق لهذه الحفالات والسَّهرات. فَقَالَت ٱلْفَتَاةُ ٱلْعَدِيمَة الإحساس: نَعَمُ إِنَّكِ لَمْ تَخْلَقِي لهذه الحفلات. وَهٰذَا حَقٌّ. مَاذَا يَقُولُ ٱلْحَاضِرُونَ إِذَا رَأُوا خادِمَةً مَطْبَخ تَلْبَسُ هَذِهِ ٱلْلابِسَ ٱلْقَدِيمَةَ فِي حَفْلَةٍ مَسَائِيَّةٍ بِٱلْقَصْرِ ٱلْلَكِئِ؟ بِهٰذَا ٱلْكَلامِ ٱلْمُؤْلِمِ كُوفِئَتْ سِنْدِرِلَّا عَلَى مَا قَامَتْ بِهِ مِنْ عَمَل مِنَ ٱلسَّادِسَة وَٱلرُّبع صَباحًا إلى السَّابِعَة مَساءً. وَبَعْدَ أَنْ قَامَت سِنْدِرِلًا بِمَا طُلِبَ مِنْهَا مِنْ أَعْمَالٍ ، وَٱنْتَهَتِ ٱلْأَخْتَانِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ الل قَبِيحَةَ ٱلمنْظَرِ، ثَقِيلَةَ ٱلدَّمِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي ٱلمُلابِسِ ٱلجُمِيلَةِ، وَٱلجُواهِرِ الشَّمِينَةِ الَّتِي تَلْبَسَانِها عَيْبُ مِنَ ٱلمُيُوبِ، وَلَكِنَ ٱلْعَيْبَ قَدْ نَشَأَ عَنْ سُوءِ ٱلْخُلُقِ، وَحُبِ ٱلنَّفْسِ، وَلا ذَبْ لِسِنْدِرِلا فِي هٰذِهِ ٱلْأَخْلاقِ السَّيِّنَةِ، وٱلْقُبْحِ ٱلطَّبِيعِي النَّفْسِ، وَلا فَتَى طُهَرَ عَلَيْهما، وَلا صِلَةَ لها بِقُبْحِ السَّيِّنَةِ، وٱلْقُبْحِ ٱلطَّبِيعِي الذِي طَهَرَ عَلَيْهما، وَلا صِلَةَ لها بِقُبْحِ مَنْظَرَهِما وَسُكُلِهِما.

وعَدَم مُرَاعاةِ الشَّعُورِ ، وقِلَّةِ الشَّفَقَةِ الَّتِي تُنظهرُها الْبِنْتانِ نَحْوَها . وَجَلَسَتْ فِي رُكْنِها اللَّعْتادِ بِاللَّطْبَخِ ، وأَخَذَت تَبكي نَحْوَها . وَجَلَسَتْ فِي رُكْنِها اللَّعْتادِ بِاللَّطْبَخِ ، وأَخَذَت تَبكي مُدَةً طَوِيلَةً لا يَشْعُرُ بِها أَحَد ، وَلا يَراها إِنْسان . ولِكَثْرَةِ الْعَمَلِ طُولَ النَّهَارِ ، وكَثْرَةِ البَكاءِ شَعَرَت بالتَّعَبِ الشَّدِيدِ ، والْحَاجَةِ الْمُعْمَلِ طُولَ النَّهَارِ ، وكَثْرَةِ البَكاءِ شَعَرَت بالتَّعَبِ الشَّدِيدِ ، والْحَاجَةِ إِلَى النَّوْمِ ، فَنَامَت وَهِيَ جالِسَةُ فِي الطَّبَخِ .

وَحِينَا فَتَحَتْ سِنْدِرِلَّا عَيْنَهُا، وَآسْتَيْقَظَتْ مِنْ نَوْمِهِا ٱلْخُاطِفِ، عَجِبَت كُلَّ ٱلْعُجَب، لِأَنَّهَا رَأَت أَمامَها سَيِّدَةً وَقُورًا، وفي يُدِها عَجِبَت كُلَّ ٱلْعُجَب، لِأَنَّهَا رَأَت أَمامَها سَيِّدَةً وَقُورًا، وفي يُدِها عَصًا رَفِيعَةٌ طُوِيلَةٌ تُخَاطِبُها وَتَقُولُ لَها؛ عَزِيزَتِي ٱلنَّبِيلَةَ سِنْدِرلَّا، فَصًا رَفِيعَةٌ طُويلَةٌ تُخاطِبُها وَتَقُولُ لَها؛ عَزِيزَتِي ٱلنَّبِيلَةَ سِنْدِرلَّا، إِنِّي أُمُّكِ ٱلْحُورِيَّة ، وقَدْ حَضَرْت اللَّكِ ، لِأُزِيلَ مَا تَشْعُرِينَ بِهِ إِنِّي أَمُّكِ ٱلْحُورِيَّة أَنْ أَرَاكِ حَزِينَة باكِيةً. فَاذْكُرِي لِي لِلَاذَا تَبْكِينَ ؟ مِنْ أَلَمٍ. وَلا أُحِب أَنْ أَرَاكِ حَزِينَة باكِيةً. فَاذْكُرِي لِي لِلَاذَا تَبْكِينَ ؟ وَمَاذَا تُوكِينَ ؟ وَمَاذَا تُرُعِدِي }

وَقَدْ عَجِبَتْ سِنْدِرِلّا حِينَهَا رَأْتِ ٱلسَّيِّدَةَ واقِفَةً أَمامَهَا ، لِأَنَّهَا لَمْ تَوْهَا مِنْ قَبْلُ ، وَازْدَادَ بُكَاؤُها ، وَلَمْ تَسْتَطِع فِي ٱلْأُوّلِ أَنْ تَجِيبَ



وَهِيَ تَبْكِي ، ثُمَّ قَالَتْ: إِنِّي حَزِينَةٌ لِهَا ذِهِ الْعُامَلَةِ الشَّدِيدَةِ النِّي أَشْعُرُ بِها ؛ فَزَوْجَةٌ أَبِي وَبِنْتاها يُعامِلْنَنِي مثلَ خَادِمٍ فِي الطَّبْخِ ، وَلا يُعْجِبُهُنَّ شَيْءٌ أَقُومُ بِهِ ، وَلا يَقْنَعْنَ بِهَا أَقَدَّمُهُ لَهُنَّ وَلا يَقْنَعْنَ بِهَا أَقَدَّمُهُ لَهُنَّ



مِنْ خِدْمَةٍ ، وَلَا يُنْفَكِّرْنَ فِي شُعُورِي وَإِحْساسِي . وَكَثِيرًا مَا يَقْصِدْنَ إِنْعَابِي وَمُضايَقَتِي . وَقَدْ حَرَمْنَنِي مَالَ أَبِي وَتَمَتَّعْنَ بِهِ ، وَكَلَّفْنَنِي أَنْ أَعْمَلَ طُولَ ٱلنَّهَارِ وَجُزْءًا أَبِي وَتَمَتَّعْنَ بِهِ ، وَكَلَّفْنَنِي أَنْ أَعْمَلَ طُولَ ٱلنَّهَارِ وَجُزْءًا كَبِيرًا مِنَ ٱللَّيْلِ ، وَهُنَّ يَسْتَرِحْنَ وَيَنَمْنَ وَلَا يَقُمْنَ بِأَيِّ كَبِيرًا مِنَ ٱلْأَعْمَالِ ، وَهُنَّ يَسْتَرِحْنَ وَيَنَمْنَ وَلَا يَقُمْنَ بِأَي عَمَلٍ مِنَ ٱلْأَعْمَالِ ، وَمَاذَا أَقُولُ يَاسَيِّدَتِي ، وَقَدْ ضَاقت بِي عَمَلٍ مِنَ ٱلْأَعْمَالِ ، وَمَاذَا أَقُولُ يَاسَيِّدَتِي ، وَقَدْ ضَاقت بِي النَّيْدَةِ عَلَى سَعَتِهَا ؟

قَالَتِ ٱلسَّيِّدَةُ ؛ لا تُخفِي عَنِي شَيْئًا، وَاذْكُرِي كُلَّ مَا فِي نَفْسِكِ ؛ لِأَعْمَلَ عَلَى تَحْقِيقِ رَغْبَتِكِ ، وَأَجْعَلَكِ سَعِيدَةً فِي ٱلْحَيَاةِ . لِأَعْمَلَ عَلَى تَعْقِيقِ رَغْبَتِكِ ، وَأَجْعَلَكِ سَعِيدَةً فِي ٱلْحَيْةِ فَيْ الْمَعْمَلَ عَلَى اللَّهُ الْمَاكِنَةُ ، إِنِي لاَ أُرِيدُ أَنْ أُتُرُكَ هُنَا وَحْدِي فِي ٱلْبَيْتِ ، وَقَدْ خَرَجْنَ جَمِيعًا ، وَتَرَكْنَنِي كَمَا تَرَيْنَ ، وَأَتَمَنَى أَنْ فِي ٱلْبَيْتِ ، وَقَدْ خَرَجْنَ جَمِيعًا ، وَتَرَكْنَنِي كَمَا تَرَيْنَ ، وَأَتَمَنَى أَنْ أَلْبَسَ كَمَا يَلْبَسْنَ ، وَأَذْهَبَ إِلَى ٱلْخَفْلِ كَمَا ذَهَبْنَ ، وَأُعَامَلَ مُعَامَلَةً حُرِّةً كَرِيمَةً يُرَاعَى فِيهَا شُعُورِي وَإِحْسَاسِي . مُعَامَلَةً حُرِّةً كَرِيمَةً يُرَاعَى فِيهَا شُعُورِي وَإِحْسَاسِي . فَالَتِ ٱلسَّيِّدَةُ : إِنَّكِ تَرْغَبِينَ فِي ٱلذِّهَابِ إِلَى ٱلْخُفْلِ مِثْلَهُنَ وَالْتَهِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

فَأَمَالَتْ سِنْدِرِلَا رَأْسَهَا فِي خَجَلِ وَحَيَاءٍ ، كَأَنَّهَا تُوِيدُ أَنْ تَقُولَ : أَتَمَنَّى أَنْ أَرَى هٰذَا ٱلحُفْلَ ، وَلَكِنْ كَيْفَ أَذْهَبُ ؟

فَقَالَتِ ٱلخُورِيَّةُ : سَأَعْمَلُ عَلَى تَحْقِيقِ رَغْبَتِكِ ، وَسَتَذْهَبِينَ إِلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَرَبَةٍ ، اللهُ عَلَى عَرَبَةٍ ، وَلَكِنْ يَجِبُ أَنْ نَحْصُلَ أُوَّلًا عَلَى عَرَبَةٍ ، وَلَكِنْ يَجِبُ أَنْ نَحْصُلَ أُوَّلًا عَلَى عَرَبَةٍ ، وَخَصَانَيْنِ يَجُوَّانِها ، إِذْهَبِي إِلَى حَدِيقَة ِ ٱلْخُضَرِ ، وَأَحْضِرِي مِنْهَا وَحِصَانَيْنِ يَجُوَّانِها ، إِذْهَبِي إِلَى حَدِيقَة ِ ٱلْخُضَرِ ، وَأَحْضِرِي مِنْهَا



أَكْبَرَ قَرْعَةً تِجِدِينَهَا هُنَاكَ. وَإِذَا وَجَدْتِ فِئْرَانًا فِي ٱلْمِصْيَدَةِ فَأَحْضِرِيهَا مَعَكِ كَذٰلِكَ. عَجِبَتْ سِنْدِرِلّاً لِهٰذَا ٱلطَّلَبِ، وَلَكُنَّهَا نَقَذَتْ مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَذَهَبَتْ إِلَى ٱلْحَدِيقَةِ، وأَحْضَرَتْ وذَهَبَتْ إِلَى ٱلْحَدِيقَةِ، وأَحْضَرَتْ

أَكْبَرَ قَرْعَةٍ وَجَدَتُهَا، وَسَلَّمَتُهَا لِلْحُورِيَّةِ، فَأَخَذَتُها، وَفَتَحَتْ فِيها فَتْحَةً كَبِيرَةً فِي جانِبِها، تُمَثِّلُ بابَ ٱلْعَرَبَةِ، ثُمَّ مَشَّتُها بِعَصاها ٱلسِّحْرِيَّةِ الطَّوِيلَةِ، فَتَحَوَّلَتْ فِي الْخَالِ إِلَى عَرَبَةٍ جَمِيلَةٍ عَظِيمَةٍ، زُيِّنَتْ بأَلْوَانٍ لَطَّوِيلَةِ، فَتَحَوَّلَتْ فِي الْخَالِ إِلَى عَرَبَةٍ جَمِيلَةٍ عَظِيمَةٍ، زُيِّنَتْ بأَلُوانٍ ذَهَبِيَّةٍ وقُرُمُزِيَّةٍ، وفُرِشَتْ مِنَ ٱلدَّاخِلِ بأَلْوَي بِهُ الْخَرِيرِ.

وأَحْضَرَتْ مِصْيَدَة آلْفِئْرَانِ ، فَوَجَدَتْ بِهَا سِتَّةً مِنَ ٱلْفِئْرانِ ، وَخَرَجَتْ مِهَا سِتَّةً مِنَ ٱلْفِئْرانِ ، وَجَلَسَتْ فِي صَفِّ واحِدٍ تَنْظُرُ إِلَى ٱلْحُورِيَّةِ . وَجَلَسَتْ فِي صَفِّ واحِدٍ تَنْظُرُ إِلَى ٱلْحُورِيَّة . فَتَحَوَّلَتْ فَمَسَّتِ ٱلْحُورِيَّة ، فَتَحَوَّلَتْ فَمَسَّتِ ٱلْحُورِيَّة ، فَتَحَوَّلَتْ فَمَسَّتِ ٱلْحُورِيَّة ، فَتَحَوَّلَتْ



إلى سِتَّةٍ مِنَ ٱلجِيادِ ٱلْأَصِيلَةِ ٱلْعُدَّةِ لِلْعَرَباتِ ٱلْخُاصَّةِ ، رَقَباتُها مُقَوَّسَة "للْعَرَباتِ ٱلْخُاصَّةِ ، رَقَباتُها مُقَوَّسَة "وَذُيُولُها طَوِيلَة ، وأَشْكالُها جَمِيلَة " وَلُهَا عُدَّة ذَهَبيّة بُدِيعَة ".

قَالَتِ الْحُورِيَّةُ: أَيَّنُهُا الْعَزِيزَةُ، قَالَتِ الْحُورِيَّةُ وَأَيَّهُا الْعَزِيزَةُ وَالْحَامِةُ وَالْعَرَبَةُ وَبِحِيادِها هَا هِي ذِي الْعَرَبَةُ وَالْعَرَبَةُ وَبِحِيادِها السِّنَّةِ ، وَهِي أَجْمَلُ مِنْ عَرَبَةٍ السِّنَّةِ ، وَهِي أَجْمَلُ مِنْ عَرَبَةٍ





ٱلْبِنْتَيْنِ، ولَكِنِنَا ٱلْآنَ فِي حَاجَةٍ إِلَى سَائِسٍ لِيسُوقَ ٱلْعَرَبَةَ، إِذْهَبِي الْمِسَائِسِ لِيسُوقَ ٱلْعَرَبَةَ، وَأَحْضِرِي ثَانِيَةً إِلَى الْمِسْدَةِ، وَأَحْضِرِي مَا تَجِدِينَهُ فِيها مِنَ ٱلْفِئْرَانِ. فَذَهَبَتْ مِا تَجِدِينَهُ فِيها مِنَ ٱلْفِئْرَانِ. فَذَهَبَتْ سِنْدِرِلاً مُسْرِعَةً إِلَى ٱلْمِشْدَةِ، وَنَظَرَتْ فِيها ، فَوَجَدَتْ بِها فَأْرَةً وَنَظَرَتْ فِيها ، فَوَجَدَتْ بِها فَأْرَةً

وَلا يَنقصها الآنَ إِلَّا الْحَدَمُ، اللهُ

سَمِينَةُ سَوْدَاءَ، فرَجَعَتْ فرحَةً مَسْرُورَةً، فَمَسَّمُ الْلَوْرِيَّةُ بِعَصِاها ٱلسِّحْرِيَّةِ ، فتَحَوَّلَتْ إلى سائق مَوْكَبَةٍ ، يَلْبَسُ حُلَّةً جَمِيلَةً مُزَيَّنَّةً · بِالْأَسْلاكِ ٱلنَّهَبِيَّةِ .

فَأَرْشَدَتْ سِنْدِرِلّا لِتَذْهَبَ إِلَى ٱلبُحَيْرَةِ ٱلصَّغِيرَةِ فِي ٱلحَدِيقَةِ ، وَتَحْضِرَ مِنْ حَوْلِها سِتَّ سِحْلِيًّا فَذَهَبَتْ وَأَحْضَرَتْ سِتًّا مِنها، فَمَسَّمًا ٱلْحُورِيَّةُ بِعَصاها ٱلسِّحْرِيَّةِ ، فَتَحَوَّلَتِ ٱلْأَرْبَعُ ٱلْكَبِيرَةُ مِنْهَا إِلَى أَرْبَعَةً مِنَ ٱلْخَدَم، أَجْسَامُهُمْ طُوِيلَةً"، يَلْبَسُونَ ٱللَّالِسَ ٱلَّتِي يَلْبَسُها سَائِقَ ٱلْمُرْكَبَةِ، وَتَحَوَّلَتْ ٱلإِثْنَتَانِ ٱلصَّغِيرَ تَانِ إِلَى خَادِمَيْنِ صَغِيرَ يْنِ . وَقَدْ تَحَقَّقَ ٱلْآنَ كُلُّ مَا تَطْلُبُهُ مِنْ مَوْكَبةٍ وَجِيادٍ وَسَائِقٍ وَخَدَمٍ ، وَصَارَتِ ٱلْعَرَبَةُ صَالِحَةً لِأَعْظَم أُمِيرَةٍ

مِنَ ٱلْأُمِيراتِ، فَالْرُ كَبَةُ ذَهَبِيّةٌ، وَالسَّائِقُ خَالِسٌ وَٱلْجِيادُ أَصِيلَةٌ، والسَّائِقُ جَالِسٌ فَى مَكَانِهِ إَلْحُاصٌ، وَٱلْخَدَمُ ٱلْكِبارُ فَى مَكَانِهِ إَلْحُاصٌ، وَٱلْخَدَمُ ٱلْكِبارُ الْأَرْبَعَةُ سَائِرُ وَنَ أَمَامَهَا، وَٱلْخَادِمَانِ الْمَتْعِيرانِ مُسْتَعِدانِ لِفَتْحِ بابِ الْمُرْكَبةِ وَإِغْلاقِهِ .

مُمْ سَأُلَتُهَا ٱلحُورِيَّةُ: هَلُ أَنْتِ مَسْرُورَةٌ بِمَرْ كَبَكِ يَا سِنْدِرِلَّا؟ مَسْرُورَةٌ بِمَرْ كَبَكِ يَا سِنْدِرِلَّا؟ فَأَجَابَتْ سِنْدِرِلَّا بِتَرَدِّدٍ: نَعَمْ ، فَأَجَابَتْ سِنْدِرِلَّا بِتَرَدِّدٍ: نَعَمْ ، إِنِي مَسْرُورَةٌ كُلَّ السَّرُورِ ، وَلَكِنْ ... ثُمِّ نَظَرَت إِلَى مَلابِسِها وَلَكِنْ ... ثُمِّ نَظَرَت إلى مَلابِسِها اللَّمُزَّقَةِ الَّتِي تَلْبَسُها، كَأَنَّها تَقُولُ : وَكَيْفَ أَذْهَبُ بِهِذِهِ اللَّلابِسِ وَكَيْفَ أَذْهَبُ بِهِذِهِ اللَّلابِسِ وَكَيْفَ أَذْهَبُ بِها إِلَى مَلابِسِها وَكَيْفَ أَذْهَبُ بِها مَلْدِهِ اللَّلابِسِ وَكَيْفَ أَذْهَبُ بِها إِلَى مَلابِسِها وَكَيْفَ أَذْهَبُ بِها مَلْدِهِ اللَّلابِسِ وَكَيْفَ أَذْهَبُ بِها إِلَيْ مَلابِسِها وَكَيْفَ أَذْهَبُ بِها إِلَيْ مَلابِسِها وَكُيْفَ أَذْهَبُ بِها إِلَيْ مَلْدِهِ اللَّلْ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ وَكُنْ فَي أَذْهَبُ بِها إِلَابِسِ وَكَيْفَ أَذْهَبُ إِلَيْ مَلْكِيْفِ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهِ اللَّهُ الْمَالِيقِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقَ الْمُنْ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ





القُدِيمَةِ إلى اللهُفلِ ؟ فَفَهِمَتِ ٱلْحُورِيَّةُ ٱلنَّبِيلَةُ غَرَضَها ، وَقَالَتْ لَهَا : أَنَا أَعْلَمُ أَنْكِ لا تُستَطِيعِينَ ٱلذَّهابَ إِلَى أَلَكُ فُلِ بِهٰذِهِ ٱلْمُلابِسِ. وَمُحَالٌ أَنْ تَذْهَبِي بِهَا . وَأَشَارَتِ ٱلْحُورِيَّةُ مَرَّةً أُخْرَى بِعَصاها ٱلسَّحْرِيَةِ ٱلطَّـويلَةِ ، فتَحَوَّلَت مَلابِسُ - W. 11 3 = " 11 V. i

زُجاجِيًّا جَمِيلًا يَلْمَعُ مِثْلَ الْمَاسِ ، فَلَبِسَتْهُ فِي قَدَمَيْهَا ٱلصَّغِيرَتَيْنِ . فَعَجِبَتْ سِنْدِرُلَّا كُلَّ ٱلْعَجَبِ، وأَعْجِبَتْ بِمَلابِسِها ٱلجُمِيلَةِ. وَعَرَبْتِهَا ٱلذَّهَبِيَّةِ. فَقَالَتْ لَهَا ٱلحُورِيَّةُ: لَيْسَ عَلَيْكِ ٱلْآنَ إِلاَّ أَنْ تَدْخُلِي ٱلْمُ كَبَّةَ ، وَتَذْهَبِي إِلَى ٱلْخَفْلِ ، لِتَسُرِّي نَفْسَكِ ، · وَتَرَيْ حَظُّكِ فِي ٱلْحَيَاةِ ، ولكِنَ عِنْدِي شَيْئًا واحِدًا أَنْصَحُ لَكِ بهِ وَهُو : « يَجِبُ أَنْ تَنُوكِي ٱلْخَفْلَ قَبْلَ نِصْفِ ٱللَّيْلِ. وَٱعْلَمِي أَنَّكِ إِذَا ٱنْتَظُرْتِ هُنَاكَ ثَانِيَةً وَاحِدَةً بَعْدَ ٱلسَّاعَةِ ٱلثَّانِيَةَ عَشْرَةَ رَجَعَ كُلُّ شَيْءِ إلى أَصْلِهِ ، وَتَحَوَّلَتْ مَوْكَبَتُكِ إلى قَرْعَةٍ كَبِيرَةٍ ، وتَحَوَّلَ ٱلسَّائِقُ وَٱلْجِيادُ إِلَى فِئْرَانِ ، وَصارَ ٱلْخَدَمُ حَشَرَاتٍ كَمَاكَانُوا ، وَرَأَيْتِ نَفْسَكِ كُمَا كُنْتِ فِي ثِيابِكِ ٱلْمُرَّقَةِ ٱلنِّي تَلْبَسِينَهَا فِي ٱلْمُطْبَخ. فَشَكُونَ سِنْدِرِلاً لَهَا مُـرُوءَتَهَا وَمُسَاعَدَتَهَا ، وَوَعَدَنَّهَا بِتَنْفِيذِ نَصِيحَتِها ، وَسُرَّتْ سُرُورًا كَثِيرًا ، وَفَتَحَ لَها أَنْخُدُمُ بابَ ٱلْعَرَبَةِ . فَرَكِبَتْ ، وَأَخَذَ ٱلسَّاءَقُ يَسُوقُ ٱلمُوكَبَةَ وَأَمَامَهَا ٱلْخُدَمُ، بِشَكُل

يَلْفِتُ الْأَنْظَارَ حَتَى وصَلَ الْجُمِيعُ الْجُمِيعُ الْجُمِيعُ الْجُمِيعُ الْجَالِي مَكَانِ الْإِحْتِفَالِ.

وَصَلَتْ سِنْدِرِلاً إِلَى الْقَصْرِ بِمَرْكَبِهِا الْعَظِيمَةِ، فَحَدَثَتْ حَرَّكَةً أَلَّمُ مِرْكَبِهِا الْعَظِيمَةِ، فَحَدَثَتْ حَرَّكَةً أَلَيْرَةٌ عِنْدَ رُؤْيَتِها ، وَاعْتَقَدَ الْخِرَسُ الْواقِفُونَ بِبابِ القَصْرِ أَنَّ الْمَيرَةَ مِنْ أَعْظَم الْأَميراتِ قَدْ أَمْيرَةً مِنْ أَعْظَم الْأَميراتِ قَدْ أَمْيرَةً مِنْ أَعْظَم الْأَميراتِ قَدْ

حَضَرَتْ، فَاسْتَقْبَلُوهَا آسْتِقْبَالًا عَظِيًّا، وَأَرْسَلُوا مَنْ يُبَلِّغُ ٱلْأَمِيرَ أَنَّ زائِرَةً عَظِيمَةً قَدْ وصَلَتْ.

فَخَرَجَ ٱلْأُمِيرُ نَفْسُهُ لِاسْتِقْبالِها، وٱنْحَنَى أَمامَها ٱحْتِرامًا لَها، وَوَحَّبَ بِها، وسارَ أَمامَها إِلَى ٱلْقاعَةِ ٱلْكُبْرَى لِلإِحْتِفَالِ، وَأَجْلَسَها فَرَحَّبَ بِها، وسارَ أَمامَها إِلَى ٱلْقاعَةِ ٱلْكُبْرَى لِلإِحْتِفَالِ، وَأَجْلَسَها فِي أَحْسَنِ مَكَانٍ ، وَجَلَسَ بِجانِبِها يُحَيِّها، وَيَتَحَدَّثُ مَعَها، وَقَدْ أَعْجَبَ بِها، وأَعْجِبَ بِشَخْصِيَّتِها، وَرُوحِها، وَجَمالِها ٱلطَّبِيعيِّ، فَأَحَبَها أَعْجِبَ بِها، وأَعْجِبَ بِشَخْصِيَّتِها، وَرُوحِها، وَجَمالِها ٱلطَّبِيعيِّ، فَأَحَبَها

حُبَّا كَثِيرًا، وَصارَ لَها مَنْزِلَهُ كَبِيرَةٌ فِي قَلْبِهِ، ولَمْ يُفَكِّرُ فِي غَيْرِها مِنَ ٱلْفُتيَاتِ بَعْدَ أَنْ رَآها. وَقَدْ شَارَكَهُ فِي آلْإِعْجابِ بِهاجَمِيعُ ٱلزَّائِرِينَ وَٱلزَّائِراتِ فِي ٱلحَفْلِ وَأَخَذُوا جَمِيعًا يَقُولُونَ سِرًّا: وَأَخَذُوا جَمِيعًا يَقُولُونَ سِرًّا: ما أَجْمَلَ هٰذِهِ ٱلفَتاةَ! وقَدْ شُغِلَ ما أَجْمَلَ هٰذِهِ ٱلفَتاةَ! وقَدْ شُغِلَ

الزَّائِرِينَ وَالزَّائِراتِ فِي الْخَفْلِ وَأَخَذُوا جَمِيعًا يَقُولُونَ سِرًّا ؛ وَأَخَذُوا جَمِيعًا يَقُولُونَ سِرًّا ؛ ما أَجْمَلَ هٰذِهِ الفَتاةَ ! وقَدْ شُغِلَ بالُ الْأَمِيرُ بِها ، وقَدِّمَ الْعَشاءُ الْفَاخِرُ لِلْمَدْعُوِّينَ وَاللَّدْعُوَّاتِ، وتَناوَلَ الْأَمِيرُ عَشاءَهُ مَعَ سِنْدِرِلاً ، ولَكِنَة لُمْ يَأْ كُلْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنَ التَّفَاّحِ ؛ النَّقَاحِ ؛

لِانْشِغالِ عَقْلِهِ بِها .

نَظُرَتْ سِنْدِرِلاً فِي قاعَةِ ٱلإحْتِفالِ، فَوَجَدَتْ بِنْتَى زَوْجِ أَبِيها مُهْمَلَتَيْنِ وَحْدَهُما، لا يتَحَدَّثُ معَهُما أَحَدْ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِما أَيُّ مَخْلُوقٍ، فَاسْتَأْذَنَتْ مِنَ ٱلْأُمِيرِ وذَهَبَتْ إِلَيْهِما ، وأَخَذَتْ تَتَكَلَّمُ مَعَهُما ، فَلَمْ



. esector

تَعْرِفَاهَا ؛ لِأَنَّ مَلابِسَهَا قَدْ غَيْرَتْ صُورَتَهَا وَشَكْلَهَا ، ولَمْ يَخْطُرْ بِنَفْسِهِمَا أَنَّ هَذِهِ ٱلْفَتَاةَ ٱلَّتِي تَتَحَدَّثُ مَعَهُمَا هِيَ سِنْدِرِلَّا ٱلنَّبِيلَةُ النَّبِيلَةُ آلِخُلُق ، الشّريفَةُ الأصلِ ، الّتِي حُرِمَتِ التَّمَتُّعَ بِمالِ أَبِيها . وحِينًا كَانَت تَتَكُلُّمُ مَعَ هَاتَيْنِ ٱلْبِنْتَيْنِ ٱلْقَبِيحَتَيْنِ سَمِعَتِ مُ ٱلسَّاعَةَ تَدُقُّ ٱلثَّانِيَةَ عَشْرَةَ إِلاَّ رُبُعًا ، فكانَ ذَلِكَ ٱلصَّوْتُ إِنْذَارًا لَهَا ، فَتُذَكَّرَتْ وَصِيَّةً ٱلْحُورِيَّةِ ، وَقَامَتْ في ٱلْحَالِ لِتَنْفِيذِ نَصِيحَتِها ، وَشَكَرَتْ لِلأُسْرَةِ ٱلْلُكِيَّةِ حُسْنَ ضِيافَتِها ، وَٱسْتَأْذَنَتْ مِنْهَا بِكُلِّ أَدَبٍ فِي ٱلْخُرُوجِ ، فَأَذِنَ لَهَا ، وَخَرَجَتْ مُسْرِعَةً إِلَى مَوْكَبَتِهَا، فَأَسْرَعَ ٱلْأَمِيرُ وَرَاءَهَا لِيُـودِّعَهَا إِلَى عَرَبَتِهَا ، وَرَجَاهَا أَنْ تُكُرِّرَ زِيارَتُهَا لِلْقَصْرِ فِي خَفْلِ ٱللَّيْلَةِ ٱلتَّالِيَةِ، فَوَعَدَتُهُ بِتَكْرِيرِ ٱلزِّيارَةِ، وَشَكَرَتْ لَهُ كُرَمَهُ. ورَكِبَتْ عَرَبَتَهَا، وسَارَتْ بِهَا حَتَّى وَصَلَت إِلَى ٱلنَّزِلِ فِي ٱلْوَقْتِ ٱلنُّحَدِّدِ لَهَا، فَأَعْجِبَتْ بِهَا ٱلْحُورِيَّةُ . وحينًا رجَعَ ٱلْأُمِينُ إِلَى قَاعَةِ ٱلإحْتِفَالِ شَعَرَ بِضِيقِ فِي صَدْرِهِ ،

وَنَظُرَ إِلَى ٱلْحَاضِرِينَ مِن رِجَالٍ وَنِسَاءٍ ، فَلَم يُعْجِبُهُ أَحَد ، وَأَمَرَ بَوَقْفِ ٱلْحُفْلِ ، وَذَهَبَ ٱلْجُمِيعُ إِلَى بَيُوتِهِم .

وَأَخْبَرَتْ سِندِرِلاً ٱلْحُورِيَّةَ النَّبِيلَةَ بِما حَدَثَ ، فَسُرَّتْ النَّبِيلَةَ بِما حَدَثَ ، فَسُرَّتْ كَثِيرًا ، وَوَعَدَتْها بِمُسَاعَدَتِها

في ٱلذَّهابِ ثانِيةً إلى ٱلحُفْلِ، وَحِينَا كَانَتا تَتَعَدَّثانِ سُمِعَ ضَجِيجٌ بِهابِ ٱلمُنْزِلِ، عُلِمَ مِنْهُ أَنَّ ٱلْأُخْتَيْنِ قَد رَجَعَتا مِنَ ٱلحُفْلِ، فَٱخْتَفَتِ بِهابِ ٱلمُنْزِلِ، عُلِمَ مِنْهُ أَنَّ ٱلْأُخْتَيْنِ قَد رَجَعَتا مِنَ ٱلطُّهْخِ كَالْمُعْتَادِ، مُتَظَاهِرَةً ٱلخُورِيَّةُ ، وَتَرَكَثُ سِنْدِرِلَّا جالِسَةً فِي رُكْنِ ٱلطَّبْخِ كَالْمُعْتَادِ، مُتَظَاهِرَةً وَالْحَقَقَ مَنْ الْمُخْتِ كَالْمُعْتَادِ، مُتَظَاهِرَةً وَأَنَّهُ الْمِنْتُ الْمُعْتَادِ، مُتَظَاهِرَةً وَأَنَّهُ الْمِنْتُ الْمُعْتَلِقَةً مِنْدِرِلَّا وَقَالَت لَها ؛ حَضَرَتِ ٱلْبِنْتُ ٱلْمُعْتَ أَلْكَبِيرَةً ، وأَرادَت مُضايَقَةً سِنْدِرِلَّا وَقَالَت لَها ؛ لَقَدْ كَانَ ٱلحُفْلُ جَمِيلًا جِدًا ، فَقَد مُضَرَّتُهُ أَمِيرَةً وَعَلَتْ أَنْظَارَ اللَّالَةِ الْمُعْتَ أَنْظَارَ

آلخُاضِرِينَ، وَمَلَكَتْ قُلُوبَهُمْ جَمِيعًا، بِجَمالِها وَأَدْبِها، وَمَطْهَرِها الْخُالِيةِ وَالْخُقُ أَنِي لَمْ أَرَ الْجُمِيلِ، وَمَلابِسِها الشَّمِينَةِ، وَجُواهِرِها الْغَالِيةِ وَالْخُقُ أَنِي لَمْ أَرَ أَجْمَلَ مِنْها فِي حَياتِي . وَقَدْ فاقَتْ جَمِيعَ الْخُاضِراتِ فِي قاعَةِ الْإَحْتِفالِ، وَأَعْجِبَ بِهَا الْأَمِينُ، وَتَضَايَقَ بَعْدَ أَنْ تَرَكَتِ الْخُفْلَ الْإِحْتِفالِ، وَأَعْجِبَ بِهَا الْأَمِينُ، وَتَضَايَقَ بَعْدَ أَنْ تَرَكَتِ الْخُفْلَ مُسْرِعَةً . ولَمْ يَعْلَمْ أَحَدٌ مَنْ تِلْكَ الْأَمِيرَةُ . قَالَت سِنْدِرِلاً: أَلَمْ يَعْرِفْ أَحَدُ مُطْلَقًا هٰذِهِ الْأَمِيرَة ؟ قَالَت سِنْدِرِلاً: أَلَمْ يَعْرِفْ أَحَدُ مُطْلَقًا هٰذِهِ الْأَمِيرَة ؟

قالت سِندِرِلا: الله يغرِف احد مطلقا هذه الاميرة ؟ فأجابَتِ ٱلبِنْتُ ٱلْكَبِيرَةُ: لا ، لَمْ يَعْرِف أَحَد شَخْصِيَّةَ هٰذِهِ فَأَجَابَتِ ٱلبِنْتُ ٱلْكَبِيرَةُ : لا ، لَمْ يَعْرِف أَحَد شَخْصِيَّةَ هٰذِهِ ٱلْأَمِيرَ وَنَّهُ لَمْ يَعْرِفها . ولَمْ يُخْفِ شِدَّةَ حُبِّهِ الْأَمِيرَ وَنَّهُ لَمْ يَعْرِفها . ولَمْ يُخْفِ شِدَّةَ حُبِّهِ لَمْ الله عَرْفها . ولَمْ يُخْفِ شِدَّةَ حُبِّهِ لَمَا ، وَلَمْ يُخْفِ شِدَّةً كُبِّهِ لَمَا ، وَلَمْ يُخْفِ شِدَّةً كُبِّهِ لَمَا ، وَلَمْ يُخْفِ شِدَةً عُيْرَها .

قَالَتْ سِنْدِرِلاً ؛ لا بُدَّ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ ٱلْأُمِيرَةُ عَلَى قَدْرٍ كَبِيرٍ مِنَ ٱلجُمال .

وفي ٱللَّيْلَةِ ٱلتَّالِيَةِ ذَهَبَتِ ٱلْأُخْتَانِ ثَانِيَةً إِلَى ٱلْخُفْلِ ٱلْلُكِئِيّ. وَبَعْدَ خُرُوجِهِما بِقَلِيلٍ أَحْضَرَتِ ٱلْخُورِيَّةُ لِسِنْدِرِلّا مَلابِسَ أُخْرَى أَجْمَلَ خُرُوجِهِما بِقَلِيلٍ أَحْضَرَتِ ٱلْخُورِيَّةُ لِسِنْدِرِلّا مَلابِسَ أُخْرَى أَجْمَلَ خُرُوجِهِما بِقَلِيلٍ أَحْضَرَتِ ٱلْخُورِيَّةُ لِسِنْدِرِلّا مَلابِسَ أُخْرَى أَجْمَلَ

مِنْ مَلابِسِ ٱللَّيْلَةِ ٱلسَّابِقَةِ، فَلْبِسَتْها شَاكِرَةً . وقَبْلُ أَنْ فَلْبِسَتْها شَاكِرَةً . وقَبْلُ أَنْ تَوْكُ أَنْ تَوْكُ أَنْ تَوْضُرِي قَبْلُ «تَذَكّرِي أَنْ تَحْضُرِي قَبْلُ «تَذَكّرِي أَنْ تَحْضُرِي قَبْلُ السَّاعَةِ الثَّانِيةَ عَشْرَةً » .



وفِي تِلْكَ ٱللَّيْلَةِ لَمْ يُفارِقُها ٱلْأُمِيرُ لَحْظَةً والْحِدَةً ولَكِنَّ الْوَقْتَ الْوَقْتَ الْوَقْتَ الْوَقْتَ الْوَقْتَ وَالْعَشَاءَ، وَمُحَادَثَةَ ٱلْأَمِيرِ لَهَا، جَعَلَتِ ٱلْوَقْتَ يَمُنُ بِسُوعَةٍ غَرِيبَةٍ لَمْ تُحِسَّ سِنْدِرِلَّا بِهَا ، وَأَنْسَتْها نَصِيحَةَ الْوُورِيَّةِ ، فَقَدْ نَسِيتُ أَنْ تَتُرُكَ ٱلْفُلْلَ قَبْلَ ٱلشَّاعَةِ ٱلثَّانِيَةَ عَشْرَةَ . وَفَي أَنْ الشَّاعَةِ ٱلثَّانِيَةَ عَشْرَةَ . وَفِي أَنْنَاءِ خُطْبَةٍ جَمِيلَةٍ كَانَ يَخْطُبُها ٱلْأَمِيرُ سَمِعَتْ سِنْدِرِلَّا فَخُأَةً ٱلسَّاعَةَ مَشْرَةً ، فَوَقَفَتُ فَخُأَةً ٱلسَّاعَةَ مَشْرَةً ، فَوَقَفَتُ مُسْرِعَةً ، وَلَمْ تَسْتَطِعُ أَنْ تَنْتَظِرَ لِتُودِيَّ عَنْ الثَّانِيَةَ عَشْرَةً ، فَوَقَفَتُ مُسْرِعَةً ، وَلَمْ تَسْتَطِعُ أَنْ تَنْتَظِرَ لِتُودِيَّ عَنْ اللَّانِيمَةَ الْإَحْدِيلِ بِأَسْرِعَةً ، وَلَمْ تَسْتَطِعُ أَنْ تَنْتَظِرَ لِتُودِيَّ عَنْ قاعَةِ ٱلإَحْتِفَالِ بِأَسْرَعِ عَلَى اللَّالِيمَةِ عَلَى مَنَ اللَّانِيمَةِ الْإَحْدِيلِ بِأَسْرَعَةً ، وَلَمْ تَسْتَطِعُ أَنْ تَنْتَظِرَ لِتُودِيَّ عَنْ قاعَة ٱلإَحْتِفَالِ بِأَسْرَعِ عَنْ اللَّهُ الْعَدِ اللَّهُ اللْمُسْرَةِ عِنايَتَهَا وَكَرَعَها ، وَجَرَتْ مِنْ قاعَة ٱللْإِنْكِةَ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمِلُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



ما آستطاعَتْ ، فَسَقَطَتْ فَرْدَةٌ مِنْ مَا يَحْرِي ، حِذَائِها على ٱلسَّلَمِ وهِي تَجْرِي ، ولَكِنْ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَحْدُثُ مَا لا تَحْسُنُ تَتِيجَتُهُ لَمْ تَجْسُرُ ، مَا لا تَحْسُنُ تَتِيجَتُهُ لَمْ تَجْسُرُ ، عَلَى ٱلوُقُوفِ وَٱلِانْتِظارِحَتَى تَلْبَسَ عَلَى ٱلوُقُوفِ وَٱلِانْتِظارِحَتَى تَلْبَسَ فَرْدَةَ ٱلحِذَاءِ . وَحِينَما وصَلَتْ إِلَى فَرْدَةَ ٱلحِذَاءِ . وَحِينَما وصَلَتْ إِلَى أَخِرِ ٱلسُّلَم دَقَّتِ ٱلسَّاعَةُ ٱلدَّقَةَ الدَّقَةَ السَّاعَةُ ٱلدَّقَةَ الدَّقَةَ الدَّقَةُ الدَّقَةَ الدَّهُ الدَّقَةَ الدَّلَةَ الدَّقَةَ الدَقَةَ الدَّقَةَ الدُوا الدَّاسُونَ الدَّقَةَ الدَّهَ الدَّقَةَ الدَّهُ ا

ٱلثَّانِيَةَ عَشْرَةً . وَفِي الْخَالِ حَدَثَ مَا ذَكَرَتْهُ ٱلْخُورِيَّةُ ، وَزَالَتْ عَنْهَا مَلابِسُهَا الْخُورِيَّةُ ، وَوَجَدَتْ نَفْسَها لابِسَةً ٱللابِسَ ٱلْقَدِيمَةَ ٱلَّتِي مَلابِسُهَا الْخُمِيلَةُ ، وَوَجَدَتْ نَفْسَها لابِسَةً ٱللابِسَ ٱلْقَدِيمَةَ ٱلَّتِي كَانَتْ تَلْبَسُهَا فِي أَثْنَاءِ ٱلْعَمَلِ .

وَحِينَمَا تَرَكَتِ ٱلْخُفْلَ وَخَرَجَتْ تَجْرِي نَظَرَ ٱلْأَمِيرُ حَوْلَهُ ، فَلَمْ يَجِدُها ، فَلَمْ فَأَسْرَعَ وَراءَهَا يَجْرِي ، وَلَكِنَّهَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْهُ سُرْعَةً ، فَلَمْ فَأَسْرَعَ وَراءَهَا يَجْرِي ، وَلَكِنَّهَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْهُ سُرْعَةً ، فَلَمْ يَرَهَا وَقْتَ أَنْ زَالَتْ عَنْهَا مَلابِسُها ، وَخَرَجَتْ فَرْدَةُ ٱلْحِذَاءِ مِنْ يَرَهَا وَقْتَ أَنْ زَالَتْ عَنْهَا مَلابِسُها ، وَخَرَجَتْ فَرْدَةُ ٱلْحِذَاءِ مِنْ

رِجْلِها ، وَلَكِنَّهُ رَآها مُلْقاةً على ٱلسَّلَّمِ فَخَطِفَها ، وَخَرَجَ إِلَى بابِ الْقُصْرِ ، فَلَمْ يَرَ إِلَّا فَتاةً فَقِيرَةً تَلْبَسُ مَلابِسَ قَذِرَةً ، كَأَ نَهَا تَشْتَغِلُ الْقُصْرِ ، فَلَمْ يَرَ إِلَّا فَتاةً فَقِيرَةً تَلْبَسُ مَلابِسَ قَذِرَةً ، كَأَ نَهَا فِي نَظْرِهِ بِالْفَحْمِ لَيْلًا وَنَهَارًا ، فَلَمْ يَنْظُرْ إِلَيْها ، وَلَمْ يُبالِ بِها ، لِأَنْهَا فِي نَظْرِهِ لِلشَّتُ تِلْكَ ٱلْفَتَاةَ ٱلَّتِي مَلَات قاعَة آلِا حْتِفالِ بِجَمالِها ، وَكَمالِها ، وَلَمْ يُظُنَّ مُطْلَقًا أَنَها هِي هَذِهِ ٱلفَتَاةُ .

وَقَدِ ٱخْتَفَتِ ٱلْعُرَبَةُ ٱلذَّهَبِيَةُ ، وَٱخْتَفَى ٱلسَّائِقُ وَٱخْدَمُ بِمَلابِسِهِم ٱلرَّسْمِيَّةِ ، وَرَجَعَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَى أَصْلِهِ ، وَتَحَوَّلَتِ ٱلْعُرَبَةُ إِلَى قَرْعَةٍ كَبُرَةٍ ، وَتَحَوَّلَ الْعُرَبَةُ إِلَى قَرْعَةٍ كَبُرَةٍ ، وَتَحَوَّلَ ٱلْعَرْبَةُ إِلَى فَرْانٍ وَسِحْلِيَاتٍ ، وَتَحَوَّلَ ٱلسَّائِقُ وَٱخْدَمُ وَٱلْجِيادُ إِلَى فِرْانٍ وَسِحْلِيَاتٍ ، وَأَخَذَتْ سِنْدِرِلَّا تَجْرِي مُسْرِعَةً حَتَى رَجَعَتْ إِلَى ٱلمَنزلِ وهِي وَأَخَذَتْ سِنْدِرِلَّا تَجْرِي مُسْرِعَةً حَتَى رَجَعَتْ إلى ٱلمَنزلِ وهِي فَي شِدَةِ ٱلتَّعَبِ ، وَقَدْ لَبِسَتْ خِرَقًا قَدِيمَةً ، وَلَمْ يَبْقَ عِنْدَهَا إِلاَّ شَيْهُ وَاللَّ شَيْهُ وَاللَّهُ مِنَ ٱلْجُذَاءِ ٱلزَّكَامِينِ وَالْمَرْدَةُ الثَّانِيَةُ مِنَ ٱلْجُذَاءِ ٱلزَّكَامِينِ الْجُمْمِيلَةِ الْأَخْرَى ٱلنَّي ٱخْتَفَتْ . وَالْمَ خَتَنَفِ مَعَ ٱللَّاسِ ٱلْجُمْمِيلَةِ ٱلْأُخْرَى ٱلنَّي سَمِعَتِ ٱلْأَخْتَيْنِ فَا فَالْمَ مَعْدَ الْلَاسِ مَعْدَ الْلَاسِ وَهُو الْفَرْدَةُ وَلِيلَ سَمِعَتِ ٱلْأَخْدَى اللَّي سَمِعَتِ ٱلْأَخْدَيْنِ فَا فَوْدَةً مِنَ ٱلْجُذَاءِ ، وَبَعْدَ قَلِيلِ سَمِعَتِ ٱلْأُخْدَيْنِ فَا فَرْمَا عَلَيْ اللّهُ مَعْدَ الْمُؤْدَةِ مِنَ ٱلْجُذَاءِ ، وَبَعْدَ قَلِيلِ سَمِعَتِ ٱلْأَخْدَيْنِ فَا أَنْ الْمُؤْدَةِ مِنَ ٱلْجُذَاءِ ، وَبَعْدَ قَلِيلِ سَمِعَتِ ٱلْأَخْدَيْنِ اللّهُ وَالْمُؤْدَةِ مِنَ ٱلْجُذَاءِ ، وَبَعْدَ قَلِيلِ سَمِعَتِ ٱلْأَخْدَيْنِ

وقَدْ وَصَلَتا إلى بابِ ٱلْبَيْتِ ، فَقابَلَتْهُمَا سِنْدِرُلَّا وَسَأَلَتْهُمَا : كَيْفَ قَضَتا ٱللَّيْلَةَ فِي ٱلْخُفْلِ، وَهَلْ كَانَتِ ٱلْأَمِيرَةُ ٱلْجُمِيلَةُ هُناكَ؟ فَأَجَابَتًا ؛ إِنَّ ٱلْخُفْلَ كَانَ جَمِيلًا ، وَٱللَّيْلَةُ جَمِيلَةً ، وَإِنَّ ٱلْأَميرَةَ كَانَتْ هُنَاكَ ، وَلَكِنَّهَا عِنْدُ تَمام ٱلسَّاعَةِ ٱلثَّانِيَّةَ عَشْرَةَ خَرَجَتْ ، مُسْرَعَةً ، وَتَرَكَتْ قاعَةَ ٱلإحْتِفِالِ فَجْأَةً ، وَلَمْ يَتَمَكَّنْ أَحَد مِنْ مَعْرِفَةِ ٱلسَّبَبِ ٱلَّذِي حَمَلَهَا عَلَى ٱلْجُرْيِ بِسُرْعَةٍ، فِي حِينَ أَنَّهَا كَانَتْ قَبْلَ ذَٰلِكَ فَرِحَةً مَسْرُورَةً ، وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُ أَنْ يَعْرِفَ مَا حَدَثَ لَهَا تَمَامًا . وَقَدْ خَرَجَ ٱلْأُمِيرُ وَٱلْخُرَسُ وَراءَهَا فلَمْ يَلْحَقُوها ، وَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا فَتَاةً فَقِيرَةً تَجْرِي حَوْلَ ٱلْقَصْرِ فِي تِلْكَ ٱللَّحْظَةِ . وَمِنَ ٱلْمُحالِ أَنْ تَكُونَ هِيَ ٱلْأُمِيرَةَ ؛ لِأَنَّهَا تُرَى كَفَتاةٍ قَذِرَةٍ تَشْتَغِلُ بِٱلْفَحْم لَيْلًا وَنَهَارًا ، وَآثَارُ ٱلْفَحْمِ ظَاهِرَةٌ على مَلابِسِها . وَقَدْ تَضايقَ ٱلْأُمِيرُ بَعْدَ خُرُوجِها ، وَفَقَدَ مَا كَانَ يَشْعُرُ بِهِ مِنَ ٱلسُّرُورِ فِي أَثْنَاءِ ٱلْخُفْلِ، وَظَهَرَ عَلَيْهِ ٱلْخُزْنُ ، وَزالَ جَمالُ ٱلْخُفْلِ ، وَسُرْعَانَ ما ٱسْتَأْذَنَ

ٱلضَّيُوفُ، وَٱنْصَرَفُوا وَرَجَعَ كُلُّ مَدْعُوَّ وَمَدْعُوَّةٍ إِلَى ٱلْبَيْتِ. وَقَدْ أَصْغَتْ سِنْدِرِلاً إِلَى ما قَالَتُهُ ٱلْفَتَاةُ، وَلَمْ تَنْطِقْ بِكَلِمَة واحِدَةٍ. وَقَدْ أَصْغَتْ سِنْدِرِلاً إِلَى ما قَالَتُهُ ٱلْفَتَاةُ، وَلَمْ تَنْظِقْ بِكَلِمَة واحِدَةٍ. وَقَدْ أَصْغَتْ سِنْدِرِلاً تَعْمَلُ فِي وَفِي ٱلصَّباحِ ٱللَّبَكِرِ مِنَ ٱلْيُومِ ٱلتَّالِي أَخَذَتْ سِنْدِرلاً تَعْمَلُ فِي الطَّبَخِ وَٱلنَّزِلِ كَاللَّعْتَادِ، وتَشْتَغِلُ وَحْدَها مِنْ غَيْرِ أَنْ يُساعِدَها أَحَدْ، كَأَنَها لَمْ تَرَ ٱلْأَمِيرُ ولَمْ يَرَها.

وَقَدْ حَلَمَ ٱلْأَمِيرُ فِي لَيْلَةِ ٱلخُفْلِ كُلِّهَا بِتلْكَ ٱلْفَتَاةِ ٱلْكَامِلَةِ ٱلَّتِي الشَّرَكَةُ مَعَهُ فِي ٱلخُدِيثِ وَٱلْفَرَحِ وَٱلْعَشَاءِ. وَٱسْتَيْقَظَ فِي ٱلصَّبَاحِ



التَّالِي وَهُو يُفَكِّرُ فيها وَفي جَمالِها وَكُلُوهِا ، وَشُعُورِها وَكُالِها ، وَذَوْقِها ، وَشُعُورِها النَّبِيلِ . وَلِكَثْرَةِ التّفكيرِ فِيها النَّبِيلِ . وَلِكَثْرَةِ التّفكيرِ فِيها الْمَتَنعَ عَنِ الْإِفْطارِ وَالْغَداءِ وَالْعَشاءِ، وَعَنِ وَانْقَطَعَ عَنْ رِياضَتِهِ الْيُوْمِيَّةِ، وعَنِ وَانْقَطَعَ عَنْ رِياضَتِهِ الْيُوْمِيَّةِ، وعَنِ الْخُفلاتِ النَّي اعْتَادَ حُضُورَها .

فَسَمِعَ ٱلْمُلِكُ ۚ أَنَّ ٱبْنَهُ ٱلْأَمِيرَ حَزِينَ ۚ ، فَتَأَلَّمَ لَهُ ، وأَخَذَ يُفَكُّو فِي ٱلْوَسِيلَةِ ٱلَّتِي بِهَا يُزيلُ أَحْزَانَهُ. وَٱسْتَمَرَّ ٱلْأَمِيرُ يُفَكِّرُ فِي ٱلْفَتَاةِ ٱلَّتِي فَارَقَتُهُ ، ولا يَعْرِفُ لَهَا مَكَانًا ، وَيَتَمَنَّى أَنْ تَكُونَ شَرِيكَتَهُ في حَياتِهِ ، ولَيْسَ عِنْدَهُ مِنْ آثارِها إِلاَّ تِلْكَ ٱلْفَرْدَةُ ٱلصَّغِيرَةُ مِنَ ٱلْحِذَاءِ ٱلزُّجاجِيِّ ٱلجُمِيلِ. وقد لازَمَهُ ٱلسَّهَرُ مِنْ شِدَّةِ ٱلتَّفْكِيرِ فِيها. وأُخِيرًا قَدْ خَطَرَتْ بِنَفْسِهِ فِكُرَةٌ صَائِبَةٌ ، وهِيَ أَنْ يَأْمُرُ ٱلْمُنادِينَ بِٱلْمُرُورِ عَلَى ٱلْمُدِينَةِ كُلِّهَا جِهَةً جِهَةً ، وشارِعًا شارِعًا ، لِينَادُوا : « سَيَنَزَوَّ ﴾ ٱلأَمِيرُ أَيَّ فَتَاةٍ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَلْبَسَ ٱلْحِذَاءَ ٱلزُّجَاجِيِّ الَّذِي وَجَدَهُ فِي أَكِفُل . »

فَقَدْ لَحَظَ ٱلْأُمِيرُ أَنَّ ٱلْفَتَاةَ ٱلَّتِي يُحِبُّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، ولا يَعْرِفُ أَيْنَ هِيَ، لَهَا قَدَمْ صَغِيرَةٌ، وَتَأَكَّدَ أَنَّهُ بِهٰذِهِ ٱلْوَسِيلَةِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْرِفَ صَاحِبَةَ ٱلْحِذَاءِ ٱلزُّجَاجِيِّ، وَمَتَى عَرَفَ صَاحِبَتَهُ عَرَفَ الْفَتَاةَ ٱلَّتِي أُعْجِبَ بِهَا، وأَحَبَّ أَنْ تَكُونَ شَرِيكَتَهُ فِي حَياتِهِ. فَأُقبُلَتْ بَعْدَ ٱلْإِعْلانِ فَتَياتُ كَثِيرات مِنَ ٱلْأُمِيرَاتِ وَٱلنَّبِيلاتِ وَٱلنَّبِيلاتِ وَٱلشَّرِيفاتِ اللَّحِيفَ الْحَذَاءِ ٱلزُّجاجِيِّ ، وَحَاوَلَتُهُ كَثِيراتُ وَٱلشَّرِيفاتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَنْهُنَّ فِي إِدْخَالِهِ فِي مِمَّنْ يَتَمَنَّيْنَ تَزُوَّجَ ٱلْأُمِيرِ ، فَلَمْ تَنْجَحْ واحِدَةُ مِنْهُنَّ فِي إِدْخَالِهِ فِي مِمَّنْ يَتَمَنَّيْنَ تَزُوَّجَ ٱلْأُمِيرِ ، فَلَمْ تَنْجَحْ واحِدَةُ مِنْهُنَّ فِي إِدْخَالِهِ فِي رِجْلِها . وكانت ٱللْحَاوَلَة كُلُّها بِدُونِ فائِدَةٍ . وقَطَعَتْ كُلُّ فَتَاةٍ جَرَّبَتُهُ إِلَا مَل فِي أَنْ يَتَزُوَّجَهَا ٱلْأَمِيرُ ،

عَرَفَت سِنْدِرِلاً النَّتِيجَة الَّتِي ظَهَرَت بَعْدَ مُحاوَلَة عَيْرِها مِنَ الْفُتياتِ ، فَتَقَدَّمَت لِتَأْخُذَ دَوْرَها فِي التَّجْرِبَةِ ، فأ كُثَرَت الْأُخْتانِ الفَّتِياتِ ، فَتَقَدَّمَت لِتَأْخُذَ دَوْرَها فِي التَّجْرِبَةِ ، فأ كثرَت الْأُخْتانِ الفَّحِكَ مِنْها ، لِأَنَّها لَمْ تُخْلَق لِتَنزَقَّجَ وَلِيَّ الْعَهْدِ . وقَد حُرِمَت الفَّحِكَ مِنْها ، لِأَنَّها لَمْ تُخْلَق لِتَنزَقَّجَ وَلِيَّ الْعَهْدِ . وقد حُرِمَت مالَ أَبِيها ، وَاصْطُرَّت إِلَى أَنْ تَعْمَلَ لَيْلاً وَنَهارًا ، لِتُحافِظَ عَلَى حَياتِها . مالَ أَبِيها ، وَاصْطُرَّت إِلَى أَنْ تَعْمَلَ لَيْلاً وَنَهارًا ، لِتُحافِظَ عَلَى حَياتِها . فَحَرِكَتِ الْبِنْتَانِ مِنْ سِنْدِرِلاً حِينَما تَقَدَّمَت لِتَجْرِبَة حَظّها ، فَحَرِكَتِ الْبِنْتَانِ مِنْ سِنْدِرِلاً حِينَما تَقَدَّمَت لِتَجْرِبَة حَظّها ،

وَأُرادَتَا مَنْعَهَا ، وَلَكِنَّ ٱلْمُنادِي نَظَرَ إِلَى ٱلْوَجْهِ ٱلجُمِيلِ لِسِنْدِرِلًا ، فَأَعْجِبَ بِهِذَا آلَجُمَالِ، وَقَالَ: إِنَّ أُوامِرَ ٱلْأُمِيرِ تَسْمَحُ بِأَن تَجَرِّبَهُ أَيُّ فَتَاةِ شَاءَتْ، سَواءُ أَكَانَتْ فَقِيرَةً أَمْ غَنِيَّةً . ولهذا قَدَّمَ ٱلْحِذَاءَ ٱلزُّجَاجِيَّ ٱلصَّغِيرَ إِلَى سِنْدِرِلاً لِتُجَرِّبَهُ ، وَٱلْبِنْتَانِ ٱلْحَسُودَتَانِ تَضْحَكَانِ مِنْهَا . ولَمْ تَحْتَجُ سِنْدِرِلَّا إِلَى وَقْتِ طَوِيلٍ فِي ٱلتَّجْرِبَةِ ، فَقَدْ أَخَذَتْ فَرْدَةَ ٱلْحِذَاءِ ٱلزُّجَاجِيِّ ، وَلَبِسَتُهَا فِي رِجْلِهَا بِغَيْرِ تَعَبٍ . وَقَدْ نَاسَبَهَا ٱلْحِذَاءُ تَمَامًا . فَعَجِبَتِ ٱلْبِنْتَانِ ، ولَمْ تَنْطِقًا بِكُلِّمَةً واحِدَةٍ . وقَدْ زَادَتْ حَيْرَتُهُمَا حِينَمَا قَالَتْ سِنْدِرلًّا إِنَّهَا كَانَتْ فِي ٱلْحَفْلِ مَعَ ٱلْأَمِيرِ، وَشَارَكَتُهُ حَدِيثُهُ وَعَشَاءَهُ وَفَرَحَهُ . وَلَـِكِي تُشِتَ صِحَّةً قَوْلِهَا أَخْرَجَتِ ٱلْفَرْدَةَ ٱلثَّانِيَةَ مِنَ ٱلْحِذَاءِ ٱلزُّجَاجِيِّ ، وَلَبِسَتْهَا فِي رِجْلِهَا ٱلثَّانِيَةِ . نَظْرَتِ ٱلْأَخْتَانِ إِلَى وَجُهِ سِنْدِرِلّا ، فَوَجَدَتَا فِي وَجْهِهَا شَبَهًا كَبِيرًا بِالْفَتَاةِ ٱلَّتِي أَعْجِبَ بِهَا ٱلْأَمِيرُ فِي ٱلْحَفْلِ. دَخَلَتِ ٱلْحُورِيَّةُ ٱلْحُجْرَةَ، وَلَمْ يَرَهَا أَحَدُ، وَمَسَّتْ سِنْدِرِلَّا بِعَصاها ٱلسِّحْرِيَّةِ، فَتَحَوَّلَتْ إِلَى



أُمِيرَةٍ جَمِيلَةٍ تَلْبَسُ مَلابِسَ ثَمِينَةً ، وَجَواهِرَ غَالِينَةً ، وَهِي نَفْسُهَا الْأُمِيرَ ، وَيَتَمَنَّى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا . الْأُمِيرَ أَلْأَمِيرَ أَلْأَمِيرَ الْإَنْمِيرَ الْإَمْيرَ الْإَنْمِيرَ الْإَنْمِيرَ الْإَنْمِيرَ الْإِنْجَاجِةِ فِي مَعْرِفَةِ الْفَتَاةِ التِّي يُفَكِّرُ فِيها الْأُمِيرُ وَيَبْعَثُ عَنْها ، لِأَنَّهُ يُحِبُّها ، وَيُرِيدُ أَنْ يَجْعَلَها زَوْجَةً لَهُ . وَقَدَّمَ تَقْرِيرَهُ لَهُ ، وَأَخْبَرَهُ وَقَدَّمَ عَلْها الْفَرْدَةُ الثَّانِيةُ مِنْهُ ، وَقَدَّمَ تَقْرِيرَهُ لَهُ ، وَأَخْبَرَهُ وَقَدَّمَ عَلْها الْفَرْدَةُ الثَّانِيةُ مِنْهُ ، وَقَدَّمَ عَلْها الْفَرْدَةُ الثَّانِيةُ مِنْهُ ، وَقَدَّمَ عَلْها الْفَرْدَةُ الثَّانِيةُ مِنْهُ ، وَقَصَّ عَلَيْهِ كُلَّ مَا حَدَثَ .

وَيُمْكِنُكَ أَنْ تَتَغَيَّلَ تَمامًا كَيْفَ كَانَ شُعُورُ ٱلْأُخْتَيْنِ حِينَا رَأْتَا سِنْدِرِلَّا تَلْبَسُ مَلابِسَ ٱلْأَمِيرَةِ . وَسَتَقِيرُ أَمِيرَةً الْعَهْدِ، وَسَتَصِيرُ أَمِيرَةً الْبُلادِ الْيَوْمَ ، وَٱللّٰلِكَةَ فِي ٱللسّتَقْبَلِ . وَقَدْ تَذَكّرَتا ٱسْتِهْزاءَهُما بِها ، وَقَدْ تَذَكّرَتا ٱسْتِهْزاءَهُما أَلْها ، وَقَدْ تَذَكّرَتا ٱسْتِهْزاءَهُما بَها ، وَقَدْ تَذَكّرَتا ٱسْتِهْزاءَهُما أَلْها بَمُكَانِسِها ٱلْقَدِيمَة ، وَانْتِفاعَهُما بِهَا أَلْقَدِيمَة ، وَانْتِفاعَهُما بِهَا هُولَا اللّهَ لَا يَعْلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّ

وَقَدْ خَافَتِ ٱلبِنتانِ ، وخَجِلتا مِمَّا فَعَلتا مَعَها فِي ٱلْمَاضِي ، وَنَدِمَتا كُلَّ

النَّدَمِ على فِعْلِهِمَا الْقَبِيحِ، وذَهَبَتَا إِلَى سِنْدِرِلَّا، ورَجَتَاهَا الْعَفْوَ وَالْغَفْوَ وَالْغَفْوَ عَلَى الْتَيْعَاتِ النِّتِي الْرَّتَكَبَتَاهَا مَعَهَا.

كَانَتْ سِنْدِرِلا نَبِيلَةَ ٱلْخُلُقِ ، لا تَذْكُرُ سَيِّنَةً لِأَحَدٍ ، وَلا تُمَكِّرُ فِي الإِساءَةِ إِلَى مَخْلُوقٍ . فأَخْلاقُها ٱلنَّبِيلَةُ ٱلْعَالِيَةُ أَنْسَتْها كُلَّ سَيِّئَةٍ فِي الإِساءَةِ إِلَى مَغَلُوقٍ . فأَخْلاقُها ٱلنَّبِيلَةُ ٱلْعَالِيَةُ أَنْسَتْها كُلَّ سَيِّئَةٍ الْرَّتَكَبَتْها مَعَها هاتانِ ٱلْأُخْتانِ . وَعَفَتْ عَنْهُما سِنْدِرلاً ، وَصَفَحَتْ الْرُتَكَبَتْها مَعَها هاتانِ ٱلْأُخْتانِ . وَعَفَتْ عَنْهُما سِنْدِرلاً ، وَصَفَحَتْ عَنْ ذَنُوبِهما ، وَلَمْ تَكْتَفِ بِهٰذَا ٱلْعُفْوِ ٱلْكَرِيمِ ، بَلْ وَعَدَتْهُما وَعْدًا حَقًا أَنْ تَعْمَلَ كُلَّ ما فِي ٱسْتِطاعَتِها فِي ٱلْسُتَقْبَلِ لِسُاعَدَتِهِما فِي كُلِّ عَلَيْ الْمُعْتَقْبَلِ لِسُاعَدَتِهِما فِي كُلِّ نَعْمَلَ كُلَّ ما فِي ٱسْتِطاعَتِها فِي ٱلْسُتَقْبَلِ لِسُاعَدَتِهِما فِي كُلِّ نَعْمَلُ كُلَّ ما فِي ٱسْتِطاعَتِها فِي ٱلْمُسْتَقْبَلِ لِسُاعَدَتِهِما فِي كُلِّ نَعْمَلُ كُلُّ ما فِي ٱسْتِطاعَتِها فِي ٱلْمُسْتَقْبَلِ لِسُاعَدَتِهِما فِي كُلِّ نَعْمَلُ مَنْ فَواحِي ٱلْحُيَاةِ .

وَقَدْ أَمَرَ ٱللَّهِ فِالْإِحْتِفَالِ لِاسْتِقْبَالِ خَطِيبَةِ ٱلْأَمِيرِ ، وسُرْعَانَ ما ٱنتَقَلَتْ إِلَى ٱلقَصْرِ ، وٱسْتَقْبَلَهَا ٱلأَمِيرُ بِنَفْسِهِ ٱسْتِقْبالاً جَمِيلاً ، وأَخْذَهَا مَعَهُ ، وبالغَ فِي إِكْرَامِها ، وسُرَّ بِلِقائِها سُرُورًا لا نهايَةَ لَهُ ، وأَعْتَقَدَ أَنَهَا أَجْمَلُ مِمَّا كَانَتْ .

وسُرَّ ٱلْمُلِكُ وَٱلْمُلِكَةُ حِينًا سَمِعًا قِصَّتَهَا ؛ فَهِيَ مِنْ أَسْرَةٍ

شَرِيفَةٍ، عُومِلَتْ مُعامَلَةً قاسِيَةً في حَياتِها، وحُرِمَتْ ثَرْوَةَ أَبِيها ظُلْمًا ، وَقَدْ رَزَقُهَا ٱللَّهُ حُورِيَّةً تَعْمَلُ لِإِنْقَاذِهَا، ومُكَافَأَتِهَا عَلَى صَبْرِهَا عَلَى ما حَدَثَ لَها ، وَنُبُلِها في خُلُقِها ، ومُساعَدَتِها لِلتَّخَلُصِ مِنْ مَتاعِبِ ٱلْحَياةِ . اِسْتَقْبَلَتِ ٱلْأُسْرَةُ ٱلْلَكِيَّةُ عَرُوسَ ٱلْأَمِيرِ ٱسْتِقْبَالًا عَظِيمًا ، وُوافَقَ ٱلْمُلِكُ عَلَى ٱلزُّواجِ ، وَأُعِدَّتِ ٱلزِّيناتُ فِي كُلِّ مَكَانٍ ، وأُقِيمَتِ ٱلْأَفْرَاحُ ، وَتَمَّ ٱلزَّواجُ ، وحُقِّقَتْ رَغْبَهُ ٱلْأَمِيرِ، وتَزَوَّجَ الْفَتَاةَ الْيَتِيمَةَ ٱلْظَلُومَةَ ، ٱلنَّبِيلَةَ سِنْدِرِلًّا ، وَكَافَأَهَا ٱللَّهُ أَحْسَنَ مُكَافَأَةٍ ، وَجَزاهَا أَحْسَنَ جَزاءٍ لِصَبْرِها، وَعَمَّ ٱلفُرَحُ وَٱلسَّرُورُ جَمِيعَ ٱلْبِلادِ. وَقَدْ دُعِيَتْ زَوْجَهُ أَبِيها وبِنْتاها لِحُضُورِ حَفْلِ ٱلزَّواجِ، وَخُصِّصَ بِهِنَّ مَكَانُ خَاصٌ مِنْ أَمْكِنَةِ ٱلْأُسْرَةِ ٱلْلَكِيَّةِ، وَأَهْدَتْ إِلَيْهِنَّ إِلَيْهِنَّ سِندِرِلَا بَعْضَ ٱلْهَدايَا ٱلنَّمِينَةِ، وَخَصَّتَهُنَّ بِعَطْفِها وَتَفْكِيرِهَا ٱلنَّبِيلِ. وَبَعْدَ شَهْرَيْنِ وَجَدَتْ لِلْبِنتَيْنِ زَوْجَيْنِ مِن ٱلْأَشْرافِ ٱلْفُقْرَاءِ ٱلَّذِينَ يَفْخُرُونَ بِالْأَسَرِ وَالْأَنسابِ وَالْآباءِ وَالْآباءِ وَالْآجدادِ .



وقَدْ وَفَقَ ٱللَّهُ سِنْدِرِلا فِي حَيَاتِهَا ٱلزَّوجِيَّةِ، وَأَنْعَمَ عَلَيْهَا بِكُلِّ سَعَادَةٍ. وَأَهْدَى إِلَيْهَا ٱلْمُلِكُ وَالْمُلِكَةُ وَالْأَمِيرُ وَجَمِيعُ أَفْرادِ ٱلْأُسْرَةِ وَأَصْدِقَاؤُها مِنَ ٱلنَّبَلاءِ وَٱلْأَشْرِ افِكُثِيرًا مِنَ ٱلْهَدَايَا ٱلثَّمِينَةِ ٱلجَّمِيلَةِ . وَكَانَ مِنْ أَسْبَابِ سَعَادَتِهَا أَخْلَاقُهَا ٱلنَّبِيلَةُ ، وَٱبْتِسَامَتُهَا ٱلْخُلُوةُ ، · وَقَلْبُهَا ٱلشَّفِيقُ ، وَحُبَّهَا لِلْفُقَرَاءِ وَٱلْمَسَاكِينِ ، وَعَطْفُها عَلَى ٱلْيَتَامَى وَٱلْمُظْلُومِينَ وَٱلْمُحُرُومِينَ فِي هٰذِهِ ٱلْحَيَاةِ . وَقَدْ قَاسَتِ ٱلْكَثِيرُ مِنَ ٱلْآلامِ فِي حَياتِها ، وَلِهٰذَا تُشَارِكُ كُلَّ حَزِينِ ، وَتُدافِعُ عَنِ ٱلمُظْلُومِ ، وَتُسَاعِدُ ٱلْبَائِسَ وَٱلْمِسْكِينَ ، وَشَارَكَتِ ٱلْأُمِيرَ فِي نَشْرِ ٱلْعَدَالَةِ ، وَ إِزَالَةِ ٱلْظَالِمِ، وَإِعْطَاءِ كُلِّ صَاحِبِ حَقٌّ حَقٌّ ، وَٱلْعَمَلَ عَلَى إِسْعَادِ ٱلجُمِيعِ ؛ حَتَّى يَتَمَتَّعَ كُلُّ فَرْدِ مِنْ أَفْرادِ ٱلشَّعْبِ بِٱلْحَيَاةِ وَيَنْعَمَ بِهَا ، وَيَشْعُرَ بِٱلرَّاحَةِ وَٱلسَّعَادَةِ وَٱلرِّضَا وَٱلْإِنْصَافِ .

## أسئلة في القصة

- (١) بماذا شعر الأب بعد موت زوجته ؟ ولماذا تزوج ثانية ؟
- (٢)كيفكانت الزوجة تعامل بنت زوجها؟ ولماذا لم تَشْكُ البنت لأبيها؟
  - (٣) هل انتفعت البنت عال أبيها بعد موته ؟ ولماذا ؟
- ("٤") لماذا سميت سندرلا؟ وكيف كانت تعيش؟ وكيفكانت تعيش زوجة أبيها وبنتاها؟
  - (٥) ماذا فعلت البنتان حينها تسلمتا بطاقة الدعوة ؟ وماذا فعلت سندرلا ؟
    - (٦) متى رأت سندرلا الحورية ؛ وماذا طلبت منها ؟
    - (٧)كيف حصلت سندرلا على العربة والملابس والسائق والخدم؟
      - (٨)كيف استقبل الأمير سندرلا ؟ وعاذا شعر نحوها ؟
      - (٩) متى خرجت سندرلا من الحفل في الليلة الأولى ؟ ولماذا ؟
  - (١٠) بماذا شعر الأمير بعد خروجها؟ وماذا وجد من آثارها في الليلة الثانية؟
    - (١١) كيف عرف الأمير صاحبة الحذاء الزجاجي ؟
    - (١٢) ما الفرق بين أخلاق سندرلا وأخلاق البنتين ؟
      - (١٣) بماذا شعر الأمير حينما وجد سندرلا ؟
    - (١٤) لماذا وافق الملك على أن يتزوج الأمير سندرلا ؟
    - (١٥) ما الذي فعلته سندرلا نحو الشعب بعد أن تزوجت الأمير ؟